

# الغنية في مسألة الروية

رؤية النبي ﷺ ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء ومن أثبت ذلك ومن نفاه

جمع شيخ الإسلام قاضي القضاة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني القاهري الشافعي رحمة الله عليه

> تحقيق أبيبلال العدني مرتضى بن محمد بن سالم التوي

> > تقديم

9

فضيلة الشيخ/محمد بن عبد الله الإمام

فضيلة الشيخ/يحيى بن على الحجوري







# بِسْمَ اللَّهِ السَّحِيمُ رَبْنَا تَفْتُ لَمِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السِّمِيعِ لَعَبِ إِبِيمِ

چقوق لطبع مَجِفوظة الطبعة إلأولي

P7316-1.74

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٨٥٩٤

ئِرِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيِّ الْمُرْدِي الْمُرْدِيلِيِّ الْمُرْدِي الْمُرْدِيلِي الْمُرْدِي الْمِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُعِي الْمُرْدِي الْمُعِلِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُعِلْمِي الْمُعِي الْمُرْدِي الْمُرْ

٢٨ ش منْشِية التحرِير حِبْرِلسِّويس عَين ثَمِول شِرْقةِ ـ القاهِرة ـ ج م ع

ت دَفَاکس: ۲٦٤٢٢٣٣

ت: ۲۸۷۳۲۳۲۲



# بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ اللَّهِ

# مقدمة العلامة

# يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى

الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فقد أرسل إلى الأخ مرتضى التوي العدني وفقه الله رسالة: «الغنية في مسألة الرؤية» للحافظ ابن حجر رحمه الله مع تعليق له عليها، ومقابلتها على مخطوطة لها. فقرأت الرسالة مستفيدًا من كلام الحافظ وجمعه لطرق روايات هذه المسألة

جمعًا حسنًا فعليه رحمة الله، وجزى الله أخانا أبا بــلال مرتــضى العــدني خــيرًا عــلى تهيئته الرسالة و إخراجها للاستفادة منها.

على أن الصحيح عندنا في هذه المسألة على أن النبي ﷺ لم ير ربه ليلة عرج به بعينه وإنها رآه بفؤاده كها قال الله تعالى: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى الله الله على الله الله تعالى: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى الله النجم: ١١] كها نقل ابن كثير في تفسير الآية المذكورة من سورة النجم، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث له ضمن جامع المسائل، وبالله التوفيق

كتبه

أبو عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري في الخامس عشر من شهر شوال عام ١٤٢٧هـ



# مقدمل الشيخ الفاضل محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

فقد اطلعت على تحقيق الأخ أبي بلال لرسالة الحافظ ابن حجر «الغنية في مسألة الرؤية» فرأيته تحقيقًا حسنًا زاد الرسالة حسنًا إلى حسنها.

فعلى الأخ مرتضى أن يواصل في التزود من العلم، والبحث، والتحقيق ابتغاء وجه الله فقد قطع شوطًا في هذا الخير العظيم، فليواصل وليحذر من القواطع ولا حول ولا قوة إلا بالله.

> كتبه محمد بن عبدالله الإمام في شهر محرم عام ١٤٢٨هـ

> > \* \* \*

# مقدمة المخقق

إن الحمد لله نحمده تعالى و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠

[آل عمران آية: ١٠٢]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْجَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النساء آية: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب آية: ٧١،٧٠]

## أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

فهذه مشاركة أخرى لنشر مخطوط يطبع لأول مرة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في رؤية النبي على ربه ليلة الإسراء، و المعراج، ومن أثبت ذلك من العلماء: أن الرؤية كانت ببصره، ومن نفى أن تكون الرؤية ببصره.

أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي في يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنُون.

# توثيق نسبة الرسالة:

- كُتب على غلاف المخطوط اسم الرسالة «الغنية في مسألة الرؤية؛ رؤية النبي على غلاف المخطوط اسم الرسالة والنبي ومن نفاه»، مع نسبتها



للحافظ ابن حجر، وذكر في آخرها إجازة مؤلفها، وسجل في اللوحة الأولى أسماء من امتلكها.

- ذكر تلميذ الحافظ ابن حجر، السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (١٩٣/٢): (الغنية في مسألة الرؤية) ضمن مؤلفات الحافظ.

فثبت بهذا نسبة الرسالة للحافظ ابن حجر والحمد الله.

## وصف المخطوط:

- خمس لوحات.
- ٢٣سطر إلى ٢٤ سطر.
- الخط عادي مقروء، ولا تخلو لوحة إلا وفيها طمس، وقد أعان الله على قراءتها، وفك ما طمس منها إلا موضعًا واحدًا تقريبًا.

صورت من مكتبة الجامعة الإسلامية، في المدينة النبوية، قام بتصويرها لي الأخ/ فارس بن يسلم أبو جعفر أسأل الله أن يجزيه خيرًا.

# عملي في النسخة المذكورة:

- ترجمت للحافظ ترجمة موجزة.
- قمت بنسخ النص ثم قابلته على المخطوط.
- قمت بعزو الآيات إلى سورها ورقم آياتها.
  - قمت بتخريج الأحاديث والآثار.
- قمت بالحكم على الأحاديث والآثار صحةً وضعفًا.
  - قمت بوضع فهرس لمحتوياتها.



# ترجمح موجزة للخافظ

#### نسبه:

أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد.

قال السخاوي(١): هذا هو المعتمد في نسبه.

## كنيته ولقيه:

يلقب: شهاب الدين، ويكنى أبا الفضل؛ وقال السخاوي: وقد كناه شيخه العراقي أيضًا على الجادَّة أبا العباس وكذا كناه بها العلاء بن المغلي و غيرهما وكناه آخرون أبا جعفر، وهو شذوذ.

## نسبته:

قال السخاوي: فقرأت بخط صاحب الترجمة رحمه الله: رأيت بخط والدي أنه كِنَاني الأصل ... قال: وكان أصلهم من عسقلان وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين.

#### مولده:

في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل مصر.

## شهرته:

فهو ابن حجر؛ واختلف هل هو اسم أو لقب؟ فقيل: هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل: هو اسم لوالده أحمد المشار إليه.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر(١/ ١٠١).



#### نشأته:

نشأ يتيًّا في كنف أحد أوصيائه، فحفظ القرآن؛ وهو ابن تسع.

ثم حفظ العمدة، وألفية الحديث للعراقي، والحاوي الصغير، ومختصر ابن الحاجب في الأصول، والملحة.

وأخذ العلوم على عدد من المشايخ والعلماء، ثم أقبل على علم الحديث فأقبل عليه بالكلية، وطلبه من سنة (٧٩٣)هـ وما بعدها فعكف على الزين العراقي وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندًا، ومتنًا، وعللًا، واصطلاحًا.

وارتحل إلى بلاد الشام، والحجاز، واليمن، ومكة، وما بين هذه النواحي ؛ وأكثر جدًا من المسموع، والشيوخ، وسمع العالي، والنازل؛ واجتمع له من ذلك ما لم يجتمع لغيره وأدرك من الشيوخ جماعة كل واحد رأس في فنه الذي اشتهر به:

فالتنوخي: في معرفة القراءات. والعراقي: في الحديث. و البلقيني: في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع. وابن الملقن: في كثرة التصانيف. والمجد صاحب القاموس: في حفظ اللغة. والعز ابن جماعة: في تفننه في علوم كثيرة، بحيث كان يقول: أنا أقرأ في خسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري أسمائها.

ثم تصدى لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه مطالعة، وإقراء، وتصنيفًا، وإفتاء، وتفرّد بذلك، وشهد له بالحفظ، والإتقان؛ القريب والبعيد، والعدو، والصديق، حتى صار إطلاق لفظ: «الحافظ» عليه كلمة إجماع.

ورحل الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البلاد، وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنها، وهي كثيرة جدًا منها ما كمل ومنها ما لم يكمل.

ومن أجلِّ مؤلفاته فتح الباري، ومقدمته هدي الساري، تغليق التعليق،

والتهذيب، ولسان الميزان.

## وفاته:

توفي في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة.

وكان له مشهد لم يُرَ مثله مَن حضره مِنَ الشيوخ فضلًا عمن دونهم، وشهد أمير المؤمنين فمن دونهم، وقدم الخليف للصلاة عليه، ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة، وتزاحم الأمراء، والكبراء، على حمل نعشه.

وأوسع من ترجم له تلميذه السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» طُبعَ بثلاثة مجلدات.

\* \* \*





لوحة عنوان الرسالة من المخطوط



اللوحة الأولى من المخطوط





اللوحة الثانية من المخطوط



اللوحة الثالثة من المخطوط





اللوحة الأخيرةمن المخطوط

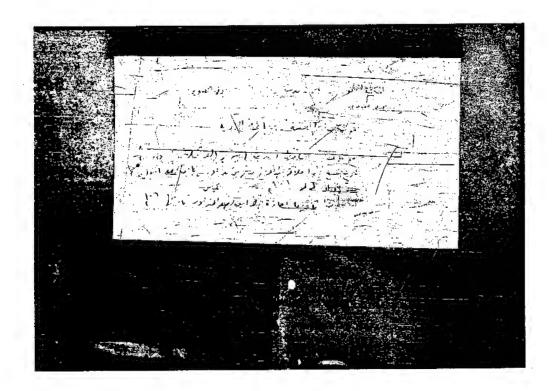

مصدرها



## بِنْ إِلَّهُ النَّكِيْلِ النِّحِيدِ إِ

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا ؛ قال شيخنا شيخ الإسلام قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:

الحمد لله والصلاة والسلام على صفوة الله من خلقه محمد بن عبدالله النبي الأمى رسول الله وخليفته وعلى آل سيدنا محمد وصحبه.

#### أما بعد:

فقد سأل سائل عن ما اختلف فيه الصحابة ولا من رؤية النبي على ربه في ليلة الإسراء؛ ومن أثبت ذلك، ومن نفاه، ومن توسط في المسألة فأثبت الرؤية بالفؤاد، ونفى أن يكون بالعين (٢). ومن قال من المتأخرين كانت رؤيا العين في المنام، ورؤية الفؤاد في اليقظة.

وقصد بذلك الأخ من ما اختلفوا فيه ذهابًا منه إلى أن الإسراء كان مرتين؛ مرةً بروحه، ومرةً كانت بجسده (٣).

<sup>(</sup>٢) وذهب إلى هذا من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٦/ ٩٠٥) وغيره.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله معلقًا: هذا القول لا دليل عليه وإنها كان ناتجًا عن بعض ألفاظ الحديث التي صدرت من أوهام شريك بن أبي نمير في الحديث.

وظاهر القرآن يدل على أن الإسراء مرة واحدة وأن فرض الصلاة وتردده على ربه عز وجل يحدث في أكثر من إسراء و عروج واحد وهذا مما لا يليق بالجناب النبوي صلى الله عليه وعلى آلـه وسلم وهو قد قال: «قد استحيت من ربي». اهـ

قلت: حديث شريك في الصحيحين البخاري رقم (٣٥٧٠-٧٥١) ومسلم (٢٦٢) وقال مسلم: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئًا وأخر، وزاد ونقص . اهـ

قال النووي كما في شرح صحيح مسلم: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر، وزاد ونقص ... ثم قال: قال=



الذي به حُجة جماعة بمن قصد الجمع للأحاديث(١٤)، وحجة كل طائفة [..](٥).

= الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه «الجمع بين الصحيحين» بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ابن أبى نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة.

وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة يعنى عن أنس. فلم يأت أحد منهم بها أتى به شريك ؛ وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها، هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله . اهه، وانظر الشفا للقاضي عياض (١/ ١٤٢ و ١٤٧ و ما بعدها) وقد ذكر الحافظ ما انتقد عليه وهي اثنا عشر موضعًا انظرها في الفتح (١٣/ ٤٨٥-٤٨٦).

 (٤) وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (٣/ ٤٢): كان الإسراء مرة واحدة . وقيل: مرتين: مرة يقظة، ومرة منامًا .

وأربابُ هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك، وقوله: «شم استيقظت»، وبين سائر الروايات.

ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: «وذلك قبل أن يوحى إليه»، ومرة بعد الوحى، كما دلت عليه سائر الأحاديث.

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي، ومرتين بعده.

وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات، جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلف عليهم الروايات، عددوا الوقائع، والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة.

ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه فى كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسًا، ثم يقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي»، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا؟، وقد غلَّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراء؟؟ ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله . اهو انظر شرح الطحاوية (ص٢٢٤) تحقيق الألباني.

(٥) طمس شديد في الأصل قدر كلمتين أو ثلاث.

- ذهب ابن عباس في المشهور عنه، وأنس بن مالك، وأبو هريرة والله أن النبي على الله والمراء بعين رأسه.

وقالت به طائفة من التابعين منهم: كعب الأحبار، والحسن البصري، وكان يحلف عليه (٢)، وعطاء، وعكرمة، وعامة أصحاب ابن عباس، وعروة بن الزبير وهو بن أخت عائشة فقد صح أنه كان [المراد، هل ثبت] (٧) قول عائشة في نفي الرؤية يسند عليه، ومحمد بن شهاب الزهري، ومعمر بن راشد رحمهم الله، وقال به أكثر أهل السنة ممن بعدهم (٨)، وهو قول الأستاذ أبي بكر

<sup>(</sup>٦) وكذا إبراهيم بن طهمان المتوفى (١٦٣)هـ كان يحلف على ذلك، سيأتي معنا في حاشية رقم (٣٠) إن شاء الله.

<sup>(</sup>٧) هكذا رسمها في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ذكرها أبو يعلى في إبطال التأويلات(١/١١) و الأصبهاني كما في الحجة في بيان المحجة (٢/ ٢٦٩).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٧٩): .. وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين، واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين . وممن نص على الرؤية بعيني رأسه، الشيخ أبو الحسن الاشعري، فيها نقله السهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في «فتاويه». اهروانظر «الشفا» (١/ ٤٠٤)

وكذا هو اختيار ابن خزيمة المتوفى ٢١١هـ كما في «كتاب التوحيد» (باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بها كسبت يوم الحسرة والندامة وذكر اختصاص الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤية كها ..). اهـ

وذكر ابن كثير في «الفصول» (٢٦٨): أن جماعة من المتأخرين تبعوا ابن خزيمة على هذا القول. اهـ وهو ترجيح أبي يعـلى المتوفى (٤٥٨)هـ واختيار أبي بكـر النجـاد. انظـر «إبطـال التـأويلات» لأبي يعلى (١/١١١).

وقال أبو القاسم إسهاعيل بن محمد الأصبهاني المتوفى ٥٣٥هـ: ومن مندهب أهل السنة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه ليلة المعراج وكانت رؤيا يقظة لا رؤيا منام. كما في الحجة في=



الآجري(٩) ومن تابعه على منوالهم رحمهم الله.

- وذهب آخِرون إلى أن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده.

رواه مسلم (٩) ويسوغ به الاستدلال لمن أثبت الرؤية، ولمن ينفيها، لما يقع فيها يعني: «أنّى» فإنها وردت بمعان منها:-

«أنّى»: بمعنى كيف.

و «أنّى»: بمعنى أين.

و «أنَّى»: بمعنى في.

والله أعلم بمراد نبيه في ليلة الإسراء (١٠٠)، وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول أبي ذر، وعبدالله بن عبدالله بن الحارث، وإبراهيم التيمي، وجماعة (١١٠).

بيان المحجة (٢/ ٢٦٨ و ٥٥١) و (١/ ٤٨).

وقال النووي رحمه الله المتوفى (٦٧٦)هـ في «شرح صحيح مسلم» (ج٢/ جزء٣/ ٦): فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء .. اهـ

وقال الذهبي رحمه الله المتوفى ٧٤٨هـ في «كتاب العرش» (٢/ ٦٤): وأكثر الـصحابة على أنه على أنه والله الله وانظر أيضًا «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» (١/ ٢٢١) للسيوطي.

(٩) انظر «كتاب الشريعة» (باب ذكر ما خصَّ الله عز وجل به النبي ﷺ من الرُّؤية لربِّه عز وجل)
(٩) برقم(١٧٨) باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه، وفي قوله: رأيت نورًا.

(١٠) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٠٧): «.. معناه كان ثَمَّ نور، وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ ...» اهـ

وقال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» آية النجم(٩/ ٨٦): «.. المعنى غلبني من النور وبهرني منه ما يمنعني من رؤيته ..» اهـ وانظر «شرح الطحاوية» (١٩٧) ت الألباني.

(١١) وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انظر «إبطال التأويلات» (١/ ١١١) و «الحجـــة في بيان المحجة»(٢/ ٢٦٩).

وصوب هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله عن دونها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجح هذا القول ونفى أن الإمام أحمد صرح برؤية العين قال كها في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٩٠٥): «وكذلك=



- وذهب آخرون إلى أنه رآه مرتين، مرة بقلبه، ومرة بعينه (١٢)، وهي الرواية الثالثة عن ابن عباس، وهي الجامعة بين الاختلاف عليه.

- وذهبت عائشة على إلى أنه عليه لم يره في الدنيا أصلًا(١٣)، ولم يثبت عنها إثبات

=الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين كها سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين وليس في الادلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أول ... اهو ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله كها في «الزاد» (٣/ ٣٦- السحيحة على نفيه أول ... اهو ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله كها في «الزاد» (٣/ ٣٦- السحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه ». اهو وذهب إليه الشنقيطي رحمه الله كها في «أضواء البيان» (٣/ ٣٩٩).

(١٢) قال أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٢٦٩): وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: رآه بعين رأسه . وروي عنه أنه رآه بعين قلبه، والصحيح أنه رآه بعين رأسه، وعين قلبه .. اهـ

(١٣) قال القاضي عياض رحمه الله في «الشفا» (١/١٥٢):

وقال جماعة بقول عائشة نطيخًا وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال: إنها رأى جبريل، واختلف عنه.

وقال بإنكار هذا وامتناع رُؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين، والفقهاء والمتكلمين. اهـ

قلت: وذهب قوم إلى إثبات الرؤية بغير تحديد أهي: بصرية، أم قلبية!

قال أبو يعلى في ﴿إبطال التأويلات »(١/ ١١١): ونقل الأثرم عن أحمد أنه حكي لـ قول رجل يقول: رآه ؛ ولا أقول بعينه، ولا بقلبه، فقال أبو عبدلله: هذا حسن. اهـ

وذهب قوم إلى التوقف: قال القاضي عياض في «الشفا» (١/ ١٥٣): قال سعيد بن جبير: لا أقـول رآه، ولا لم يره. اهـقلت: لم أقف له على سند.

وقال القرطبي رحمه الله المتوفى (٢٥٦)هـ في «المفهم» (١/ ٤٠٢): «وذهبت طائفة من المشايخ إلى الوقف، وقالوا: ليس عليه قاطع نفيًا ولا إثباتًا، ولكنه جائز عقلًا، وهذا هو الصحيح. ... ثم هل وقعت رؤية الله تعالى لمحمد على الله الإسراء أو لم تقع ؟ ليس في ذلك دليلٌ =



رؤية الفؤاد، إلا في خبر لا يحتج بإسناده (١٤).

بل أشتد إنكارها على من أطلق أن محمدًا رأى ربه حتى قالت: من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية (١٥).

وجاء عن أبي ذر رضي حديث مشكل الظاهر ليس فيه بيان شاف في المسألة؛ وهو قوله لمّا سئل هل رأى محمد ربه، فقال: سألته، فقال: (نور أنَّى أراه) (١٦٠).

=قاطع ... اهـ

وقبله القاضي عياض المتوفى (٥٤٥)هـفي «الشفا» (١/١٥٥ و ١٥٦)قال: ووقف بعض مشانخنا في هذا، وقال: ليس عليه دليل واضح ؛ ولكنه جائز أن يكون.... ثم قال: وأما وجوبه لنبينا عليه والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص، ... ثم قال: فإن ورد حديث نص بَينٌ في الباب اعتُقِد، ووجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه، ولا مانع قطعي يردُّه، والله الموفق. اهـ

وبنحو كلام القاضي قال الذهبي رحمه الله كما في « السير » ترجمة أسود بن عامر شاذان (۱۱/ ۱۱۶).

(١٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٦):

"وإنها كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا على هل رأى ربه ليلة المعراج ؟ فكان ابن عباس المنطئ وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدًا على رأى ربه ليلة المعراج . وكانت عائشة المنطئ وطائفة معها تنكر ذلك، ولم ترو عائشة المنطئ في ذلك عن النبي على شيئًا، ولا سألته عن ذلك . ولا نقل في ذلك عن الصديق المنطئ كما يروونه ناس من الجهال: (أن أباها سأل النبي على فقال: «نعم ». وقال لعائشة: «لا».) فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء». اهـ

(١٥) سيأتي معنا إن شاء الله تخريجه.

(١٦) رواه مسلم (١٧٨) والترمذي (٣٢٨٢) وابن منده في «الإيهان» (٧٧١،٧٧٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٥٠٠) والدارقطني في «كتاب الرؤية» (٢٩١) و الطيالسي في «مسنده» (٤٧٤) والبزار كما في «البحر الزخار» (٣٩٠٦) من طرق عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن أبي ذر بلفظ: (نور أتّى أراه).

قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية في غريب الحديث» مادة: (نور): سُئلَ أحمد بن حنبل عن هذا =

= الحديث فقال: ما زِلْت مُنْكِرًا له، وما أدري ما وجْهُه ... اهـ

وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد (٢٠٦): في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء ...اهـ قلت: رواية يزيد بن إبراهيم عن قتادة فيها كلام، وهو ثقة في غيره.

قال الذهبي رحمه الله في «الميزان»: .. قال يحيى بن معين: يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس هو بذاك . وقال ابن عدي: إنها أنكر عليه أحاديث رواها عن قتادة، وهو ممن يكتب حديثه ولا بأس به وأرجو أن يكون صدوقًا .. ثم ذكر الذهبي الحديث وقال: تفرد به عن قتادة وما رواه عنه سوى معتمر . اهو هو قول ابن عدي كما في «الكامل» .

قلت: لم يتفرد يزيد بن إبراهيم عن قتادة بهذا الفظ بل تابعه: بهز بن أسد العَمي كما عند أحمد في «المسند» (٢١٤٥٠) وبهز قال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت، كما في «تهذيب الكمال».

#### تنبيه:

بعد ما أسند أحمد الحديث من طريق يزيد وبهز بالرقم المتقدم وبلفظ: (نور اني أراه) قال: يعني: على طريق الإيجاب.

وكذا لم يتفرد معتمر عن يزيد بل روى عنه غير واحد، وهم: وكيع كها عند مسلم وغيره، عفان بن مسلم ويحيى بن سعيد كها عند ابن منده، معاذ بن معاذ العنبري كها عند الدارقطني، وأبو داود الطيالسي، وعبدالرحمن بن مهدي كها عند البزار وغيره.

وروى مسلم في صحيحه (١٧٨) من طريق: معاذ بن هشام حدثنا أبي، ومن طريق عفان بن مسلم حدثنا همام وكلاهما: عن قتادة به بلفظ: «رأيت نُورًا».

وهشام هو الدستوائي بعد من الأثبات في قتادة، حتى قال شعبة: هو أحفظ مني في قتادة . اهـ كما في تهذيب الكمال وغيره .

وهمام بن يحيى العوذي يعد من الأثبات في قتادة أيضًا . أهدكما في «تهذيب الكمال» و اختلف عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به.

فرواه عمرو بن علي عن معاذ بن هشام عن أبيه به بلفظ: «نورًا أني أراه».

أخرجه البزاركما في «البحر الزخار» (٣٩٠٥) وعمرو هو الباهلي ثقة كما في «تهذيب التهذيب». ورواه محمد بن بشار كما عند مسلم وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٠٦)، وعبدالرحمن بن محمد الحارثي كما عند ابن منده في «الإيمان» (٧٧٢) عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به بلفظ: رأيت نُوًا.



أما حديث ابن عباس في إثبات الرؤية، ومن تابعه؛ فروى ابن إسحاق في السيرة رواية يونس بن بكير (١٧): عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن

=واختلف عن عفان بن مسلم عن همام عن قتادة به .

فرواه حجاج بن الشاعر عنه به بلفظ: «رأيت نُورًا». كما عند مسلم

ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (١٣٧١) ومحمد بن يوسف الطباع كما عند ابن منده في «كتاب الإيمان» (٧٧١) كلاهما: عن عفان بن مسلم به بلفظ: «قد رأيته نورًا أني أراه».

قال الإمام أحمد: قال عفان: وبلغني عن ابن هشام: يعنى معاذًا، أنه رواه، عن أبيه كما قال همام: (قد رأيته).اهـ

وكذا جاء في «كتاب الإيمان» لابن منده بعد ذكر رواية يزيد بن إبراهيم (٢/ ٧٦٨): .. قال عفان: وحدثني همام بن يحيى في هذا الحديث عن قتادة عن عبدالله بـن شـقيق عـن أبي ذر مثلـه سـواء، وزاد فيه: (قال: قد رأيته). فقلت لهمام: كيف يكون قد رأيته، ويقول: نورًا أنى أراه، قـال: هكـذا قال.

ثم قدم علينا معاذ بن هشام فبلغني أو سمعته رواه عن أبيه كما قال همام . اهـ قلت: وهذا هو المحفوظ: «قد رأيته نورًا أنى أراه».

تنبيه: قال البزار في «مسنده» كما في «البحر الزخار» (٣٩٣١): حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن المفضل الحراني قال: نا عمر بن حبيب قال: نا خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن عبدالله بن المصامت عن أبي ذر محط قال: سألت النبي على هل رأيت ربك ؟ قال: «نورًا أنى أراه».

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن خالد الحذاء إلا عمر بن حبيب وكان قاضيًا بصريًّا من بني عدى . اهـ.

وقال ابن عدي رحمه الله -كما في «الكامل» في ترجمة عمر بن حبيب-: وهذا الحديث بهذا الإسناد عن خالد الحذاء غير محفوظ.

وقال العقيلي رحمه الله في «كتاب الضعفاء» (٣/ ٨٩٩) بعد ذكر رواية خالد الحذاء: وقد روى هشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، ويزيد بن إبراهيم، عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن أبي ذر، هذا الكلام. وهذه الرواية أولى. اهـ.

قلت: عمر بن حبيب القاضي، قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن معين: ضعيف، كان يكذب. وقال العجلي: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره: ضعيف. اهـ كما في «تهذيب الكمال».

(١٧) رواية يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق منتقدة ؛ قال أبو داود رحمه الله في يونس هذا: ليس=

أبي ربيعة عن عبدالله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبدالله ابن عباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن عباس أي: نعم . رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (١٨) من حديث سلمة بن الفضل (١٩) عن محمد بن إسحاق هكذا.

ورواه أبو بكر بن مردويه في «التفسير المسند» من حديث ابن إسحاق، وصرح عمرو بسماع ابن إسحاق من عبدالرحمن، فقوي الإسناد لانتفاء به تدليس ابن إسحاق (٢٠) ولله الحمد.

=هو عندي حُجَّة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث، سَمعَ من محمد بن إسحاق بالرَّي. اهـ كها في «تهذيب الكهال». وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ. اهـ و عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله صدوق له أوهام كها قال الحافظ في «التقريب». و عبدالله بن أبي سلمة ذكر المزي له سهاعًا من ابن عمر وقع وقد وثقه النسائي. كها في «تهذيب الكهال».

(١٨) في «كتاب التوحيد» (ص١٩٨) وفي سنده شيخ ابن خزيمة وهو: محمد بن عيسى الـدَّامغاني قـال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه اهـ كما في «تهذيب الكمال»

وكذا رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (٣٨) من غير طريق الدَّامغاني، وسيأتي قريبًا بيان ضعفه إن شاء الله .

(١٩) أراد الحافظ بيان متابعة يونس بن بكير، بسلمة بن الفضل. قال ابن معين: سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل. كما في «تهذيب الكمال».

(٢٠) وكذا جاء تصريحه بالسماع عند الآجري في «الشريعة»(١٠٣٤) وعبدالله بن أحمد في «السنة» (٢١٧).

ولا يشهد له ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٣٥) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل به بنحوه.

و الحاكم في «مستدركه» (٣٢٩٤).

فإن إبراهيم بن الحكم بن أبان هو العدني؛ قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين: ليس بشي، ليس بثقة. وقال أبو الفتح الأزديُّ: متروك الحديث ساقط. وقال عباس بن عبدالعظيم: كانت=



وروى النسائي (٢١) في «التفسير» من حديث: هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد عليه .

رواه إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به (٢٢).

=هذه الأحاديث في كتبه مرسلة، ليس فيها ابن عباس ولا أبو هريرة، يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. كما في «تهذيب الكمال».

قلت: سيأتي التنبيه على الألفاظ المنكرة في الحديث.

ولا يشهد للحديث أيضًا ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٦٤) من طريق إسحاق بن الضيف قال: حدثنا زيد بن السكن الجندي قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن مسلم عن أبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس بنحوه.

فإن فيه زيد بن السكن قال: الحافظ في اللسان: حدث عنه إسحاق بن الضيف، قال الأزدي: منكر الحديث.اه.

وفي تحقيق الطحان للأوسط وضع بياض على موضع زيد بن السكن الجندي، وأثبته طارق الحسيني في تحقيقه (٤٧٦٧).

#### تنبيه:

وفي الأثر لفظة منكرة ؛ وهي: «.. فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه ؟ فأرسل: أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد».

(٢١) «النسائي في الكبرى» (١١٥٣٩) باب قوله تعالى: ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيَّ اللَّ ﴾ [النجم: ١١].

(٢٢) ورواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة»(٨٦١): عن عبيد الله بن أحمد قال: ثنا الحسين ابن إسهاعيل قال: ثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال: ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي به.

ورواه أيضًا برقم(٥٠٥) بسنده عن عبد الرحمن بن المبارك وإبراهيم بن محمد الـشافعي وعبيـد الله=

وهو إسناد صحيح (٢٣) على شرط الشيخين.

# وقال: عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس: إن الله اصطفى إبراهيم

=ابن عمرو القواريري وعلي بن المديني ومحمد بن أبي صفوان وأحمد بن ثابت وزهير بن حرب وبندار قالوا: ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي به.

وأخرجه ابن منده في الإيهان(٧٦٢) من طريق عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي به.

ومن طريق عبيد الله بن عمرو القواريري: عن معاذ بن هشام به.

رواه النجاد في كتاب «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (٥٩) والدارقطني في رؤية الله (٣١٢) وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (٥٧٥-٤٣).

ورواه الدارقطني في «الرؤية» (٢٩٣) من طريق: أحمد بن العباس البغوي حدثنا عمر بن شبة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي به.

وكذا رواه ابن عساكر في «تأريخه» من طريق الدارقطني (٦/ ٢١٥) و (٦١/ ٢٠١).

والحاكم في «المستدرك» (٢١٦) عن: محمد بن يسار ومحمد بن المثنى قالا: ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وكذا رواه في «المستدرك» (٣١٧٣-٣٨٠٤) عن إسحاق بن إبراهيم أنبأ معاذ بن هشام به.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة»(٤٤٢) كما في «ظلال الجنة»؛ عن أبي موسى عن معاذ عن أبيـه به. وقال الشيخ الألباني: صحيح على شرط البخاري.

#### (۲۳) رجال السند:

إسحاق بن إبراهيم هو ابن حبيب أبو يعقوب البصري: قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال أحمد وأبو زرعة: صدوق. «تهذيب التهذيب» ومعاذ بن هشام همو: الدستوائي قال ابن قانع: ثقة مأمون. «تهذيب التهذيب» وأبوه هو هشام أبو عبدالله الدستوائي أثبت أصحاب قتادة، وقال شعبة هشام أحفظ مني في قتادة. تهذيب الكهال وقتادة هو ابن دعامة: وثقه ابن معين وغيره وقال ابن حبان وكان يدلس على قدر فيه. تهذيب التهذيب وعكرمة هو مولى ابن عباس: قال الحافظ في التقريب: «.. ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم يثبت عنه بدعة». اهقات: رجاله رجال الصحيحين إلا شيخ النسائي، فلم يرو عنه البخاري ولا مسلم، ولا تضر عنعنة قتادة قد تابعه عاصم الأحول كما في الأثر الذي بعده.



بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدًا عليه بالرؤية.

رواه ابن خزيمة في "صحيحه" من هذا الوجه (٢٤).

ورواه أيضًا من هذا الوجه عن ابن عباس بلفظ: رأى محمد صلى الله عليه وعلى

### (٢٤) في كتاب التوحيد(١٩٩) من طريقين:

١ - من طريق عبدالوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: ثنا هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع
عن عاصم به.

٢- ومن طريق أبي بكر محمد بن سليهان الواسطي قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا إسهاعيل بـن
زكريا عن عاصم به.

رجال الطريق الأول:

عبدالوهاب بن عبد الحكم الوراق؛ ويقال ابن الحكم: وثقه الدارقطني والنسائي والخطيب.

كما في «تأريخ بغداد» (٥٦٩٣). هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي البغدادي: وثقه ابن معين وابن المديني وابن سعد وأبو حاتم ولد سنة (١٣٤) هـ كما «تهذيب الكمال». قيس ابن الربيع هو الأسدي: ضعيف؛ قال ابن حبان: تتبعت حديثه فرأيته صادقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه فيد خل عليه ابنه فيحدث منه ثقة به فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة. كما في «تهذيب التهذيب».

ورواه من هذا الطريق الآجري في الـشريعة(١٠٣١)، والـدارقطني في رؤيـة الله(٢٩٤-٣٠٢)، وابن عساكر في «التأريخ» (٦/ ٢١٥).

رجال الطريق الثاني:

أبوبكر محمد بن سليهان الواسطي المعروف بالباغندي: قال الدارقطني: لابأس به. توفي سنة (٢٨٣)هـ وكان من أبناء التسعين. كما في «السير» . محمد بن الصباح هو الدولابي: وثقه أحمد وأبو حاتم. ولد سنة (١٥١) وتوفي (٢٢٧) هـ كما في «تهذيب الكمال». إسماعيل بن زكريا: مختلف فيه؛ والظاهر أنه صدوق، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء قليلًا. اهـ

عاصم الأحول هو ابن سليان؛ قال الحافظ في التقريب: ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية.اهـ

\* فهذا السند أقوى وأصح من السند المتقدم؛ وفيه متابعة إسهاعيل بن زكريا لقيس بن الربيع. وأخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (٢٦/ ١٠٤) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٢٠٤)

# The emba cis (00).

## (٢٥) في التوحيد (١٩٩) من طريقين:

الطريق الأول: عن محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا إسهاعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة به.

الطريق الثاني: عن الحسن بن محمد الزعفراني قال ثنا محمد بن الصباح به.

قلت: ومحمد بن يحيى هو الذهلي؛ وثقه أبو حاتم وقال: هو إمام أهل زمانه. وقال ابن أبي داود، وكان أمير المؤمنين في الحديث. كما في «السير».

الحسن بن محمد الزعفراني؛ وثقه ابن أبي حاتم بل قال الطرابلسي: ثقة ثقة. وقال ابن عبدالبر: .. وكان نبيلًا ثقة مأمونًا. كما في «تهذيب التهذيب».

\* فيظهر أن روايتها أرجح من رواية أبي بكر محمد بن سليمان الواسطي عن محمد ابن الصباح به،
فهما أرفع منزلة منه.

وأضف إلى هذا متابعة صالح بن محمد بن حبيب الحافظ وأحمد بن يحيى الحلواني قالا: ثنا محمد بن الصباح به. كما في «المستدرك» للحاكم (٢١٧).

وصالح بن محمد هو ابن عمرو بن حبيب أبو علي قال الدار قطني: وكان ثقة حافظًا غازيًا. كما في «السير»

وأما أحمد بن يحيى الحلواني هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو جعفر البجلي وثقه ابن خراش والحسين بن محمد بن حاتم. كما في «تاريخ بغداد» (٢٦٨٣).

وكذا فضل بن سهل قال ثنا محمد بن الصباح به كما عند ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣٥) كما في «ظلال الجنة».

وفضل بن سهل هو الأعرج قال الذهبي: كان ذكيًّا يحفظ. اهـ كما في «الكاشف».

ورواه ابن الإمام أحمد في «كتاب السنة» (١٠٤٥) عن محمد بن جعفر الوركاني نــا إسماعيل بــن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس به.

وبرقم (١٠٤٤) عن: محمد بن بكار نا إسهاعيل عن عاصم عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس به. ومن هذا الطريق أخرجه ابن منده في «الإيهان» (٧٦٠) ولكن قال الشعبي سمعه عبدالله بن الحارث عن ابن عباس.

وزد على هذا أن ابن خزيمة أخرجه بإسناد حسن لذاته (٢٠٠): فقال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس التنافي قال: قد=



وروى ابن مردویه (۲۱) في «تفسیره»: عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على رأى ربه بعینه.

وإسناده صحيح (۲۷).

=رأى محمد ربه.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان»(٥٧) و الـدارقطني في «الرؤيــــة»(٢) والحــاكم في «المستدرك»(٢١٨) و اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»(٩٠٣)

(٢٦) وكذا ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٤٧).

(٢٧) قلت: لا تضر عنعنة ابن جريج فإنه القائل: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، و إن لم أقل سمعت.اهـ كما في «التقريب». وعطاء هو ابن أبي رباح قال الحافظ في «التقريب»: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال .. وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكن ذلك منه.اهـ

وقد ثبت سهاعه من ابن عباس، انظر «تهذيب الكهال». والعمدة في بقية الرواة على الحافظ ابن حجر رحمه الله.

قال عكرمة: فقلت لابن عباس: نظر محمد إلى ربه؟ قال: نعم؛ جعل الكلام لموسى، والخُلة لإبراهيم، والخُلة

ثم قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن ميمون القناد إلا موسى بن سعيد تفرد به حفص بن عمر العدني.

#### قلت: في إسناده:

- ميمون القناد؛ قال أحمد عنه: ليس بمعروف. كما في «تهذيب الكمال».

- وموسى بن سعيد هو البصري؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ رقم ٢٥٦) فقال: روى عن قتادة، روى عنه حفص بن عمر أبو عمر العدني. اهـ ولم يـذكر فيـه جرحًـا ولا تعديلًا.

- وحفص بن عمر العدني، قال: ابن أبي حاتم أخبرنا أبو عبدالله الطِّهراني قال: حدثنا حفص بن عمر العدني، وكان ثقة. اهـ وقد ضعفه غيره. كما في «تهذيب الكمال».

- ويزيد بن عمرو البراء الغنوي ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: حدثنا عنه الحسن بن محمد=



وقال أبو بحر البكراوي عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رأى محمد ﷺ ربه (۲۷).

وقال ابن خزيمة في صحيحه (٢٨) حدثني عمي [إسهاعيل بن خزيمة] (٢٩) ثنا عبدالرزاق أنا المعتمر بن سليمان عن المبارك ابن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه (٣٠).

ابن أسد.اهـ وكذا روى عنه الهيثم بن خلف الدوري كم في الأوسط.

وأخرج الطبراني رحمه الله أيضًا في «الكبير» (١٢٥٦٤) فقال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا جهور بن منصور ثنا إسهاعيل بن مجالد عن مجالد عن مجالد عن عالد عن الشعبي عن ابن عباس: قال: رأى محمد على ربه عز وجل مرتين؛ مرة ببصره، ومرة بفؤاده.

رجاله ثقات؛ إلا جمهور بن منصور فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، ومجالد بن سعيد، ضعيف يصلح في السسواهد والمتابعات. وسمتأتي ترجمته إن شاء الله تعالى وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٧٥٧) وقال: لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسهاعيل. اهـ

وقال أبو يعلى رحمه الله في «إبطال التأويلات» (٩٨): وروى أبو حفص بن شاهين في سننه بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رأى محمد ربه عز وجل بعينيه مرتين.اهـ

والضحاك لم يسمع من ابن عباس انظر «جامع التحصيل» للعلائي.

(٢٧) رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (١٩٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣٢) من طريق: عبدالرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي البصري وهو ضعيف؛ ضعفه جماعه. كما في «تهذيب التهذيب».

(۲۸) «التوحيد» (ص۱۹۹–۲۰۰).

(٢٩) من «التوحيد» لابن خزيمة.

(٣٠) إسناده صحيح لولا عدم معرفة إسهاعيل بن خزيمة. ولكن عبد الرزاق الصنعاني أخرجه في «تفسيره» (٣/ ٢٥٣) عن المعتمر به.

المعتمر بن سليمان هو ابن طرخان التيمي أبو محمد البصري وثقه ابن معين و أبو حاتم وغيره. كما في «تهذيب الكمال». والمبارك ابن فضالة قال عنه الإمام أحمد: ما روى عن الحسن يحتج به. وقال أبو داود: ثبت وكان يدلس. كما في «تهذيب الكمال» فالأثر صحيح.



وروى ابن مردويه في «التفسير» (٣١) من طريق يعلى بن عبيد، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٢) من حديث عبدة بن سليان كلاهما: عن إسهاعيل بن أبي خالد عن عامر -هو الشعبي - عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن كعب هو كعب الأحبار قال: إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى، ومحمد، وكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين "٣٥".

=وذكر الأثر ابن حيان في «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» (١/ ٤٠٢) تحقيق البلوشي.

وثبت عن إبراهيم بن طهمان أيضًا أنه كان بحلف قال الذهبي في ترجمته كما في «تاريخ الإسلام» قال: قال الحاكم: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الكرابيسي سمعت عبد الله بن محمد بن الحسن سمعت محمد بن عقيل سمعت حفص بن عبد الله سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه.

حسن لذاته.

وأبو أحمد الكرابيسي هو الحاكم الكبير، الحافظ صاحب «كتاب الكنى». و عبدالله بن محمد بن الحسن هو أبو محمد ابن الشرقي النيسابوري قال السمعاني (ج٣/ ١٩٤): وهو في الحديث ثقة مأمون. كما في «الأنساب». وبقية الرواة يحتج بهم و ترجمتهم في «تهذيب الكمال».

(٣١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٥٤١) ويعلى بن عبيد؛ هو ابن أبي أمية أبو يوسف الطنافسي وثقه ابن معين وضعف روايته عن سفيان. وقال أحمد: كان صحيح الحديث، وكان صالحًا في نفسه. كما في «تهذيب الكمال» وقال الدارقطني: بنو عبيد كلهم ثقات. «تهذيب التهذيب».

(٣٢) «التوحيد» (٢٠٢) عن شيخه هارون بن إسحاق عن عبدة به. وهارون بن إسحاق الهمداني أبو القاسم قال النسائي: ثقة. كما في «تهذيب الكمال».

#### (٣٣) رجال السند:

عبدة بن سليان الكلابي: قال أحمد: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه وكان شديد الفقر. اهدكما في «تهذيب الكال». وإسماعيل بن أبي خالد: وثقه ابن معين وغيره وقال ابن المبارك: أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه اهدكما في «تهذيب الكمال». وعامر الشعبي قال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد ثقة اهدكما في «تهذيب الكمال». وعبدالله بن الحارث بن نوفل قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة اهدكما في «تهذيب التهذيب».

وإسناده صحيح.

ورواه الحكم بن أبان سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس -وسئل هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم، قال: فقلت لابن عباس: أليس الله يقول: ﴿ لَا تُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدِرِكُ الْأَبْصَدُ أَلَا أَم لك ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شئ.

رواه النسائي في «تفسيره»، وابن خزيمة في «صحيحه»، والترمذي في «جامعه» من حديث الحكم (٣٥).

### (٣٥) صحيح رجاله ثقات.

النسائي في «الكبرى» (١١٥٣٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٩٨) واللالكائي في «اعتقاد أهل النسائي في «اعتقاد أهل السنة» (٩٢٠) من طريق: يزيد بن أبي الحكم العدني عن الحكم بن أبان به.

والترمذي برقم(٣٢٧٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣٧) كما في «الظلال» من طريق: سلم ابن جعفر عن الحكم بن أبان به.

والطبراني في «الكبير» (١١٦١٩) من طريق: إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه الحكم بن أبان عن أبيه الحكم بن أبان به.

<sup>=</sup> قلت: وقد شذ أبو أسامة عن إسهاعيل به؛ كما عند ابن جريس في تفسيره لقوله: ﴿ وَلَقَدْرَهَا مُنَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ النجم آية ١٣ بلفظ: «فرآه محمد مرّة ..».

فخالف فيها كلًّا من:

<sup>-</sup> محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي، وهو ثبت في الحديث؛ كما عند ابن جرير أيضًا.

<sup>-</sup> ويعلى بن عبيد، و عبدة بن سليان وقد تقدمت ترجمتها.

<sup>-</sup> وأشعث بن عبدالله الخراساني وثقه أبوداود كها في «تهذيب الكهال». كها عند أحمد النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» تحقيق رضا الله (رقم ١٧)

<sup>-</sup> وعلي بن عاصم وجرير كما عند الدارقطني في «رؤية الله» (٢٤٩-٢٥١).

وأبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي وثقه أحمد وغيره. كما في «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣٤) سورة الأنعام آية ١٠٣



ورواه ابن عیبنة عن مجالد عن الشعبي عن عبدالله بن الحارث اجتمع ابن عباس، وكعب فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم أو نقول: إن محمدًا قد رأى ربه مرتين؛ فكبَّر كعب حتى جاوبته الجبال، فقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه: بين محمد، وموسى (٣٦). وأما قول ابن عباس: إن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده.

قال الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَقَدَّ رَاهُ الْمُنْزَلَةُ أُخْرَىٰ اللهُ (٣٧) قال: رآه بفؤاده.

رواه مسلم في «صحيحه» (٣٨)، والنسائي في «تفسيره» (٣٩)، من حديث

=والحكم بن أبان وإن قال فيه ابن خزيمة: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وكذا ابن عدي قال: فيه ضعف. إلا أن ابس معين والنسائي والعجلي قالوا: ثقة وزاد العجلي: صاحب سنة.

وكذا نُقل توثيقه عن ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل.

وإنها الضعف وقع في حديثه من قِبَل ابنه إبراهيم، فقد قال ابن حبان في الثقات: ربها أخطأ وإنها وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه وإبراهيم ضعيف. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب».

فهو لا ينزل عن درجة الاحتجاج لذا قال الحافظ في «التقريب»: صدوق عابد له أوهام من السادسة. اهـ. وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة صاحب سنة ... اهـ.

وقد ظهر لك أن الخبر جاء أيضًا من غير طريق ابنه.

(٣٦) أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (٣/ ٢٥٢) عن ابن عيينة به. ومن طريقه ابن خزيمة كما في «التوحيد» (٢٢٩) و الدارقطني في «رؤية الله» (٢٥٢).

(٣٧) النجم آية ١٣.

(٣٨) مسلم برقم (١٧٦) باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ زَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ زَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ زَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾. وهل رأى النبي ﷺ ليلة الإسراء. لكنه بلفظ: «رآه بفؤاده مرتين».

ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى»(١١٥٣٥) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»(٩١٧) وابن منده في «الإيهان»(٧٥٤–٧٥٥-٧٥٦) والدارقطني في «رؤية الله»(٣-٤-٥)

(٣٩) في «الكبرى» (١١٥٣٥) باب ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ذَكْرِهِ الْحَافظ هنا، من=



الأعمش.

وقال سهاك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رواه الترمذي<sup>(۱۱)</sup>.

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: رأى محمد على ربه.

رواه الترمذي في «التفسير» (٤٢٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» من هذا لوجه (٤٢٠).

وقال الحكم عن يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر قال: رآه بقلبه، ولم يره بعينه. وقال هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي في قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةً أُخُرَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ

=طريق: ابن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش به.

ورواه ابن جرير في «تفسيره» (١٣/ ٤٨) من طريق: سفيان عن الأعمش بـه. وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٠٠ ص) من طريق عبدالله بن داود عن الأعمش به.

(٤٠) النجم آية ١١.

(٤١) في «جامعه» (٣٢٨١)، وابسن خزيمة في «التوحيد» (٢٠٠ ص)، وابسن جرير في «تفسيره» (٣٠ / ٢٥١) ومداره على: سماك بن حرب عن عكرمة به. وروايته عن عكرمة مضطربة. كما في «تهذيب التهذيب».

ولكنه لم يتفرد كما ترى؛ وقد قال النسائي: إذا أفرد بأصل لم يكن بحجة لأنه يلقن فيتلقن. كما في «الميزان». فالخبر صحيح بشواهده

(٤٢) برقم(٢٨٠).

(٤٣) في التوحيد(ص ٢٠٠) وإسناده كلهم ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق لمه أوهام قاله الحافظ في التقريب. فإسناده حسن.

وكذا رواه من هذا الوجه الدارقطني في «رؤية الله» (٢) والحاكم في «المستدرك» (٢١٨).

(٤٤) النجم ١٣.



دواهما ابن خزيمة (٥٤).

قلت: فيها معنى دليل على أن هذه الروايات التي فيها عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده؛ لم يرد بها نفي الرؤية بعينه، لكن قال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ اللهِ ﴿ (٤٤) .

ومما يدل على أن ابن عباس لم يرد بقوله: رآه بفؤاده ؛ نفي رؤيته بعينه:

ما رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد

(٤٥) التوحيد (ص٨٠٨) و إسنادهما صحيح.

رجال السند:

طريق أبي ذر:

رواه عن أحمد بن منيع — وهو ابن عبدالرحن، قال النسائي وصالح جزرة ومسلمة: ثقة. كما في «تهذيب التهذيب». عن هشيم — وهو ابن بشير أبو معاوية، وثقه غير واحد من أهل العلم وذكروا أنه كان يدلس، ولكنه صرح بالتحديث – قال ثنا منصور بن زادان – هو الواسطي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي. كما في «تهذيب الكمال». عن الحكم – وهو ابن عتيبة الكندي، قال الحافظ في «التقريب»: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربها دلس – عن يزيد بن شريك – قال ابن معين: ثقة -. كما في «تهذيب الكمال».

والأثر أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٥٣٦) والطبراني في «الأوسط» (١١٦٣) من طريق: منصور عن الحكم به إلا أنه قال: رآه بقلبه ولم يره ببصره. وقال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث عن منصور إلا هشيم.

طريق إبراهيم بن شريك التيمي:

رواه ابن خزيمة عن أبي هاشم عن هشيم بالسند المذكور.

وأبو هاشم هو زياد بن أيوب المعروف بدلويه قال الدارقطني: ثقة مأمون. كما في «تهذيب التهذيب». وهشيم هو ابن بشير تقدم. والعوام بن حوشب قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة. كما في «تهذيب الكمال».

(٤٧) وقال أبو يعلى محمد بن الحسين المتوفى (٥٨)هـ في «إبطال التأويلات» (ص١١٤):

«.. وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة المعراج إنها هو راجع إلى رؤيته في المنام في غير تلك الليلة رآه بقلبه ..» اهـ



عَلَيْنَةُ ربه مَرَّتين.

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٨)، وابن مردويه في «التفسير» بسند صحيح وأخرج من ذلك رواية مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: إن محمدًا رأى ربه مرتين: مرة ببصره، ومرة بفؤاده.

رواه ابن مردويه أيضًا (٤٩)؛ ومجالد وإن كان سيئ الحفظ (٥٠) فالرواية الأولى عن

(٤٨) في «التوحيد» (٢٠٠ ص) «ط دار الجيل» من طريق: شيخه محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد الذهلي – قال الحافظ في «التقريب»: ثقة حافظ جليل —. قال حدثه قبيصة بن عقبة، – وثقه غير واحد وتكلم بعضهم بروايته عن سفيان أنه سمع منه في الصغر، وهذا لا يقدح بروايته. لذا قال أبو زرعة: ولم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة، وأبي نعيم في حديث الثوري...اه كما في «تهذيب الكمال» ولهذا أخرج البخاري له في «الصحيح» من رواية سفيان.

وزد على ذلك أن أبا حذيفة - وهو موسى ابن مسعود النهدي وإن كان ضعيفًا إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات - قد تابع قبيصة في روايته: عن سفيان به؛ كما عند الحاكم في «المستدرك» (٢١٩).

وكذا تابعها عبيد الله الأشجعي، ومعاوية بن هشام كما عند ابن منده في « الإيمان» (٧٥٩). وسفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث كما في «تهذيب الكمال»، تابعه حجاج بن محمد، وأبو قرة: عن ابن جريج به. انظر «كتاب الإيمان» لابن منده و «المعجم الكبير» (١١٤٥٥)؛ وبقيه الرواة تقدم ترجمتهم.

وقال الحاكم عن هذه الأخبار: وهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة كلها، والله أعلم. اهـ

(٤٩) ورواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وقد تقدم انظر تعليق رقم (٢٧)

ولا تعل برواية عاصم الأحول عن الشعبي به بلفظ: رأى محمد على رأى الراوي عن عاصم هو إسهاعيل بن زكريا وفي حفظه شئ. انظر «الكامل» لابن عدي وغيره.

رواية عاصم انظرها في تعليق رقم (٢٤)

(٥٠) قد تقدم قول الطبراني في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل. اهب وإسماعيل وثقه ابن معين، وقال أحمد: صدوق. كما في «تهذيب الكمال».

وأما مجالد؛ فقد قال ابن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة؛ ليس=



عطاء تدل على أنه حفظ هذا(١٥).

وأما رواية شريك عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلُهُ أُخْرَىٰ ﴾ (٢٥) قال: رأى محمد ﷺ ربه بقلبه مرتين.

فلو صحت هذه الرواية لساغ لمتأول أن يقول: لم يره بتكرار الرؤية، وإنها أراد الراوي أن ابن عباس قال القول مرتين لصحة الرواية الأولى عنه أنه رآه مرتين؛ مرة ببصره، ومرة بفؤاده.

كيف وفيه شريك وسوء حفظه، وحجاج وبه لين (٥٣).

وأما إنكار عائشة نه أن النبي على رأى ربه بعينه فقال:

وكيع عن إسماعيل عن عامر - هو الشعبي - عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت عن ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت ﴿ لَا

<sup>=</sup> بشي. ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم وهؤلاء القدماء، يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. كما في «تهذيب الكمال»

<sup>(</sup>٥١) وانظر تعليق رقم (٢٧) فيه ذكر ما يعضد كلام الحافظ والله أعلم

<sup>(</sup>٥٢) النجم آية ١٣.

<sup>(</sup>٥٣) ولكن قد جاء في «مسند» الإمام أحمد رحمه الله (١٩٥٦) أنه قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى الله عن قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين.

وهو صحيح على شرط مسلم.

وتابع الإمام أحمد عن أبي معاوية الضريري به، محمد بن العلاء؛ كما عند النسائي في «الكبرى» (١١٥٣٥) و أصل هذه اللفظة عند مسلم انظر التعليق رقم (٣٦-٣٩).

تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو ﴾ (٥٠) ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ .. ﴾ (٥٠) فذكر الحديث إلى أن قال: قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين.

رواه البخاري (٥٦) في «صحيحه» عن يحيى عن وكيع.

وعن زكريا هو ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع هو سعيد بن عمرو عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائد شة: فأين قوله: ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مسروق قال: قلت لعائد شة: فأين قوله: ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل و إنه [أتاه] هذه المرة في صورته التي هي صورته، سد الأفق.

رواه البخاري (٥٩) هكذا، وروى مسلم نحوه (٦٠).

ورواه الحافظ أبوبكر بن مردويه في «تفسيره» من رواية محمد بن أبي الجهم عن مسروق قال: دخلتُ على عائشة يومًا فسمعتها تقول: لقد أعظم الفرية على الله من قال: إن محمدًا نظر إلى الله، والله يقول: ﴿ \* وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآمٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ ﴾ (٦١).

ابن أبي الجهم مجهول، لكن معناه في الصحيح كما تقدم في الحديث الأول.

<sup>(</sup>٤٥) الأنعام آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥٥) الشوري آية ٥١.

<sup>(</sup>٥٦) برقم (٥٥٨٤).

<sup>(</sup>٥٧) النجم آية ٨.

<sup>(</sup>٥٨) وفي البخاري(وإنها).

<sup>(</sup>٥٩) برقم (٣٢٣٥).

<sup>(</sup>٦٠) برقم(١٧٧) وهي الرواية الآتية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به.

<sup>(</sup>٦١) الشورى آية ٥١.



وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق سألت عائشة عن قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكَفَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ (١٣) فقالت: أنا أوَّلُ هذه الأمة ؛ قال لرسول الله على فقال: «هو جبريل رأيته مرتين؛ رأيته بالأفق الأعلى، ورأيته بالأفق المبين (١٤).

فهذه جملة قول عائشة واستدلالها على مذهبها بالآيتين المتقدمتين وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَا تُدَرِكُ أَلاَ بَصَنرُ وَهُو يُدَرِكُ ٱلاَ بَصَنرُ ﴿ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَلَهُ مِن كَلَّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَانٍ أَوْ يُرْسِلَ ﴾ (٦٦). وجهذا الحديث المسند المرفوع.

وأما الآية الأولى فأُجيب عنها بجواب مشهور: وهو أن الذي أثبت الرؤية لم يقل: إن الله سبحانه وتعالى أدرك بصر نبيه على بمعنى أحاط به، والرؤية لا تقتضي الإحاطة (١٧٠).

والجواب الثاني: -وهو دون الأول- أن رؤية الله تعالى وإن كانت جائزة، فهي خاصة بالنبي ﷺ.

وقوله: ﴿ لَا تُدَرِكُ مُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ لا ينفي رؤية النبي ﷺ وحده.

<sup>(</sup>٦٢) التكوير آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦٣) النجم آية ١٣.

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه أبوداود الطيالسي في «مسنده» (١٤٠٨) واللفظ له؛ و مسلم في «صحيحه» (١٧٧) وأحمد في «المسند» (٢٦٠٩) والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠٨ – ١١٥٣٢) والترمذي في «جامعه» (٣٠٦٨) والطبري في «تفسيره» (١٣/ ٥٠) جميعهم من طريق: داود بسن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به.

<sup>(</sup>٦٥) الأنعام آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦٦) الشوري آية ٥١.

<sup>(</sup>٦٧) وهو جواب ليحيى بن شرف النووي رحمه الله كها في شرح «صحيح مسلم» (ج٢/ جزء٣/ ٧)

واستدل قائل هذا ؛ بقول النبي عليه في حديث أبي أمامة عندما ذكر الدجال فقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى غوتوا».

إسناده صالح للاحتجاج (٢٨).

(٦٨) حسن لغيره.

رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٨٥) وابن أبي عاصم في «السنة» كها في «الظلال» (٩٤٩- ٢٩٥) والمداره على: يحيى بن الدارقطني في «الرؤية» (٧٨) والحاكم في «المستدرك» (٨٦٨٥) ومداره على: يحيى بن أبي عمرو بن عبدالله السيباني الحضرمي الحمصي عن أبي أمامة به.

والحضرمي ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال العجلي تابعي ثقة. كما في «تهذيب التهذيب» ومشل هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، وبقية رجاله ثقات.

ورواه ابن ماجه منقطعًا كما في «سننه»(٤٠٧٧).

وجاء له شاهدٌ من حديث عبادة بن الصامت قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٤٨): رواه البزار وفيه بقية وهو مدلس. اهـ

قلت: لا يضر ذلك، لأنه صرح بالتحديث انظر «مسند» البزار كها في «البحر الزخار» (٢٦٨١). وبقية - هو ابن الوليد أبو محمد-: قال ابن حبان: ..... ولقد دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية فتتبعت أحاديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو -يعني بنزول- فرأيته ثقة مأمونًا ولكنه كان مدلسًا دلس عن .... اهـ كها في «تهذيب التهذيب» وقال النسائي: «إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يدرى عمن أخذه. وقال ابن معين: «إذا حدث عن الثقات ... وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا ... اهـ وكذا قال غير واحد من أهل العلم. انظر «تهذيب الكهال»

والحديث رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٢٨) و اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٨٤٨) والآجري في «السنة» (١٠٠٧) وهو في والآجري في «السنة» (١٠٠٧) وابن الإمام أحمد بن حنبل في «السنة» (٢٢٢٦) وهو في «المسند» (٢٢٢٨) والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٤) والشاشي في «مسنده» (٢٢٢٦) و أبونعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢٧ – ٢٣٥) جميعهم من طريق: بقية بن الوليد ثنا بحير بن سعد عن خالد في «الحلية» ومرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة أن رسول الله على قال: «إني قد حذر تكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلوا إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج ممسوح=



وقولها في ذلك إنها هو مجرد تأويل، واستدلال.

ولم يُنقل عنها قط أنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: لم أرَ ربي عز وجل (٦٩).

لكن تمسكت بالبراءة الأصلية في عدم الرؤية إلى منبت دليل. وعندي أنها لم يبلغها قول ابن عباس ترجمان القرآن في ذلك ؛ ولو بلغها ما قال، لما ردته . كما سأل ابن عمر عن هذه المسألة بعينها (٧٠)، ولم نحفظ عن ابن عمر أنه رده.

=العين ليس بناتئة ولا حجرًا فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بـأعور، وإنكـم لن تروا ربكم حتى تموتوا».

فهذا شاهد قوي؛ فإن الوليد صرح بالتحديث. و بحير بن سعد قال عنه النسائي و دحيم وابن سعد والعجلي: ثقة. كما في «تهذيب التهذيب». وخالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي وثقه النسائي وغير واحد من أهل العلم. كما في «تهذيب الكمال». وعمرو بن الأسود قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات.اه كما في «تهذيب التهذيب» و جنادة بن أبي أمية منهم من قال: له صحبة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من نفى ذلك. كما في «تهذيب التهذيب» وقال الحافظ في «الإصابة» (١٢٠١): .. وهو مخضرم أدرك النبي على وأخرج له الشيخان وغيره من روايته عن عبادة بن الصامت .. وهو الذي قال فيه العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين .. اهو وقال المشيخ الألباني رحمه الله: إسناده جيد ؛ انظر «ظلال الجنة».

واعلم أن أصل القطعة الأولى من الحديث في الصحيح: البخاري برقم (٣٠٥٧) و مسلم (١٦٩) من حديث: ابن عمر واللفظ لفظ البخاري رحمه الله: «.. تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور». وجاء عن أنس تخص بنحوه عند البخاري (٧١٣١) ومسلم (٢٩٣٣).

(٦٩) وكذا قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (ج٢/ جزء٣/٧): ... ثم إن عائشة تعلقاً لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله على ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنها اعتمدت الاستنباط من الآيات .. اهو تبعه السيوطي على هذا كما في «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» (١/ ٢٢١).

(٧٠) تقدم بيان حاله حاشية رقم(٢٠).

وكما كان عمر بن الخطاب الله يسأل ابن عباس عن أمور كثيرة تتعلق بالقرآن، بمحضر أكابر الصحابة الله الله المنظيم.

هذا وهو في عهد عمر لم يتكهل، وفي حالة طلبهِ للعلمِ، فكيف وقد كبر حتى احتيج إليه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفهم في الكتاب.

ومثل هذا لا يقوله ابن عباس عن رأي واجتهاد إذ لا مساغ للرأي في إثبات شيء لم يقم عليه دليل، ولا هو من الأشياء التي تقبل القياس (٧١).

والآيات التي تدل على أن النبي على أن ربه ؛ كقوله:

﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴿ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ تَزَلَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأُنُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ ﴾.

فالأصح فيها كلها أنه رأى جبريل عليه السلام كها في حديث ابن مسعود (٧٢)، وعائشة (٧٣)، وكها روى عن ابن عباس أيضًا.

فها بقي إلا أن ابن عباس سمع ذلك من غيره، إذ يمتنع أن يكون قال ذلك عن

<sup>(</sup>٧١) وقال أبو يعلى الفراء رحمه الله في «إبطال التأويلات» (١/ ١١٤): «.. وما رويناه عن ابس عباس أولى مما روي عن عائشة لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم.... ولأنه مثبت والمثبت أولى من النافي ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عـن توقف إذ لا مجال للقياس في ذلك ». اهـ

<sup>(</sup>٧٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٤)قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبدالله قال: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى الله قال: رأى جبريل عليه السلام له ستهائة جناح.

ورواه البخاري(٣٢٣٢-٢٥٥٦) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٠٢ وما بعده) والترمذي في «التوحيد» (٢٠٢ وما بعده) والترمذي في «الجامع» (٣٢٧٧) والنسائي في «الكبرى» (٣٥٨ ١ - ١١٥٤٢) والطيالسي في «مسنده» (٣٥٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>٧٣) المتقدم من طريق: داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق سألت عائشة الحديث.



رأي وظن كها تقدم.

ولا أظن عالمًا يتوهم أن ابن عباس يـزعم أن محمـدًا رأى ربـه بمجـرد توهمـه، وظنه.

وإذا كان ذلك كذلك؛ فهو مرسل صحابي، وحكمه الاتصال عند الجمهور، وحكمه الرفع لما قدمناه (٧٤).

وقال أحمد في مسنده (٧٥): ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن

(٧٤) وقال أبو الفضل الألوسي البغدادي في تفسيره «روح المعاني»(٧٦/٢٧): و الظاهر أن ابسن عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماع، وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ربي» . اهـ

(٧٥) برقم (٢٥٨٠) وبرقم (٢٦٣٤) من طريق: عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان حدثنا حماد به. الأسود بن عامر شاذان قال أحمد بن حنبل: ثقة، وقال ابن معين: لا بأس به. كها في «تهذيب الكهال» وحماد بن سلمة قال الحافظ في «التقريب»: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره. وقتادة بن دعامة وثقه غير واحد ورماه النسائي وغيره بالتدليس. كها في «تهذيب التهذيب» و «مراتب التدليس» وعكرمة مولى ابن عباس مر معنا.

إسناد جيد؛ قال الذهبي: إسناده قـوي،كـما في «العلـو للعـلي الغفـار» (٢٥١). وقـال الهيثمـي في «بجمع الزوائد» (١/ ٧٨): رجاله رجال الصحيح.

ورواه اللالكائي في «الاعتقاد» (٨٩٧) والآجري في «الـشريعة» (١٠٣٣) و عبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٠٣٦-٢٩٨-٢٩٩) وابن أبي أحمد في «السنة» (٢٩٦-٢٩٨) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٣٦-٤٤) كما في «ظلال الجنة» وصححه الشيخ الألباني وقال: ولكنه مختصر من حديث الرؤيا .. وعلى ذلك حمله البيهقي: .. هو حكاية عن رؤيا رآها في المنام. اهـ

قلت: وكذا قال ابن عبدالبر رحمه الله: قوله في هذا الحديث: «رأيت ربي» معناه عند أهل العلم في منامه. اهـ كما في «التمهيد» وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلاميذه راجع «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٧) و «زاد المعاد» (٣/ ٣٧٧) و «تفسير ابن كثير» عند سورة النجم.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٦١): ثنا ابن شهريار ثنا أبو بكر المروذي قلت لأحمد بن حنبل، تقولون: إنه لم يرو هذا الحديث إلا شاذان – هو أسود بن عامر –؟

=فقال: ثنا عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة.

قلت: يقولون: لم يسمع قتادة من عكرمة؛ فغضب وأخرج كتابه فيه سَهَاعُ قتادةً من عكرمة ستة أحاديث.

ثم قال ابن عدي: قال لنا ابن أبي داود روى هذا الحديث شاذان، وإبراهيم بن أبي سويد، وعفان، وعبد الصمد بن حسان عن حماد. ورواه الحكم بن أبار عن زيرك عن عكرمة وهو غريب.

وهذه الأحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في الرؤية، وفي رؤية أهل الجنة خالقهم قد رواها غير حماد بن سلمة وليس حماد بمخصوص به فينكر عليه. اهـ

تنبيه: جاءت ألفاظ منكرة لبعض طرق الحديث.

أخرج ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٦٠) من طريق الحسن بن علي بن عاصم ثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع ثنا حماد بن سلمة عن قتادة به بلفظ: «رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء» ورواه الدار قطني في كتابه «الرؤية» (٣٠٠) فقال: حدثنا الحسن بن علي البصري حدثنا إبراهيم بن أبي سويد به دون الزيادة.

والحسن بن علي هو ابن صالح بن زكريا العدوي البصري هو شيخ للدارقطني وابن عدي؛ ولم أقف على ابن عاصم ولعله تصحف من صالح والله أعلم. قال الدارقطني عنه: متروك. كما في تأريخ بغداد (٣٩١٠).

وأخرج ابن عدي أيضًا الحديث بلفظ: «في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدميه -أو قال: رجليه- في خصره»

وفي سنده: النضر بن سلمة شاذان قال أبو حاتم كان يفتعل الحديث. كما في «لسان الميزان» (٨٨٠٥).

وأخرجه أيضًا بسند ثالث بلفظ: « في صورة شاب أمرد جعد». وفي سنده: محمد بن رزق الله بن موسى؛ لم أقف له على ترجمة.

وقد نوه المناوي لذلك فقال رحمه الله في «فيض القدير» (ج ٤ / ٩): وجاء في بعض الروايات المطعون فيها «رأيت ربي في صورة شاب».اهـ

وانظر الميزان ترجمة حماد وتنبه أن النكارة ليست من حماد كما قال ابن عدي رحمه الله.

تنبيه آخر: أخرج ابن عدي في الكامل أيضًا: من طريق محمد بن رافع ثنا أسود بن عامر الحديث بلفظ: .. «جعدًا أمرد عليه حلة خضراء».



عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عظي «رأيت ربي».

فهذا صريح في الباب على أنه لو لم يكن ذلك وتنازع اثنان في شيئ واحد فأثبته أحدهما، ونفاه الآخر، وكلاهما ثقة كان القول قول المثبت؛ لأن معه زيادة علم.

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ أَوْ يُرْسِلَ ﴾ (٧٦).

فلم يقل ابن عباس، ولا غيره ممن أثبت الرؤية: إن الله كلمه في الوقت الذي كان رأى ربه فيه، فمن الجائز أن الله تعالى أكرمه برؤيته سبحانه وتعالى ؛ ثم كلمه من وراء حجاب، أو كلمه من وراء حجاب قبل الرؤية أو قبلها وبعدها، هذا لا

=فخالف محمد بن رافع القشيري وهو ثقه كما في تهذيب التهذيب فيها: الإمام أحمد بن حنبل كما مر معنا، والفضل بن سهل الأعرج كما عند الدارقطني في «الرؤية» (٢٩٦) فقد روياه عن أسود ابن عامر الحديث بلفظ: «رأيت ربي عز وجل». فرواية محمد بن رافع شاذة.

تنبيه ثالث: جاء عند الطبراني في «الكبير» (٣٤٦/ ٣٤٦) والدارقطني في «الرؤية» (٣١٦-٣١٧) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٨٥): جميعهم من طريق: مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت رسول الله على: يذكر أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضر وعليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب.

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: .. وهو متن منكر. وقال النسائي: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل. اهـ

وقال ابن حبان رحمه الله في كتابه «الثقات» (٥/ ٢٤٥): عمار بن عامر يروي عن أم الطفيل .. قال: «رأيت ربي»؛ حديثًا منكرًا لم يسمع عمار من أم الطفيل. وإنها ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر. اهـ

هذا ما وقفت عليه والله الموفق.

(٧٦) الشوري آية ٥١.

يمنعه أحد.

وقال بعض أهل العلم: يتحصل من الآثار الواردة في هذا الباب أنه على أكمل ما تكون الرؤية في الآخرة لكن دون ذلك وإلى هذا يومئ قوله في بعض طرق حديث: أبي ذر «رأيت نورًا» (٧٧).

وأما ما قدمناه عن عائشة لم يبلغها ذلك عن ابن عباس إنها بلغها عن غيره ما روى ابن مردويه في تفسيره (٧٨):

عن إسهاعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي عن عبدالله بن الحارث عن كعب الأحبار قال: إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى و محمد، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين عليه فأتى مسروق عائشة الله فسألها وقالت: سبحان الله لقد قف شعري مما قلت فذكر الحديث.

قلت: فدل على أنها إنها سمعت ذلك من مسروق أن كعبًا قاله، فساغ لها الإنكار على كعب لأن عمدة كعب الأحبار الأخبار الإسرائيليات وقد قال النبي على: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» (٧٩).

<sup>(</sup>۷۷) رواه مسلم انظر صفحة (۱٤).

<sup>(</sup>٧٨) وكذا ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٣/ ٥١) ط «دار الفكر» عند قوله: ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ مُزَلَّةُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ مُزَلَّةُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ مُزَلَّةُ أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ مُزَلَّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَعَدْرَءَاهُ مُزَلِّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَعَدْرَءَاهُ وَلَعَدْرَءَاهُ مُزَلِّةً لُخُرَىٰ وَ وَلَعَدْرَءَاهُ وَلَعَدْرَءَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعَدُونَا وَاللّهُ وَلَعَلَّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعَدْرَءَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا مُعْمَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

و عبدالحميد بن بيان: قال عنه مسلمة ثنا عنه ابن مبشر وهو ثقة. اهـ كما في «تهـ ذيب التهـ ذيب» ومحمد بن يزيد هو الكلابي الواسطي قال أحمد: كان ثبتًا في الحديث. وقال ابن معين و أبو داود والنسائي: ثقة.اهـ كما في «تهذيب الكمال» ويقية رجاله ثقات تقدموا معنا. فالخبر صحيح؛ وأصله في الصحيح.

<sup>(</sup>٧٩) الحديث أصله في «صحيح البخاري»برقم (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تـصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم وقولوا ﴿ءَامَثَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْتَنَا ﴾» الآية.

واللفظ المذكور لفظ أحمد في «مسنده» (١٧٢٥-١٧٢٦).



وتبادر إلى ذهن الصديقة امتناع ذلك لما ظهر لها من الآيتين المتقدمتين فقدمت على الإنكار على كعب و إلا لو بلغها ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس لما أنكرت ذلك إن شاء الله تعالى، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم (^^).

ونملة بن أبي نملة قال المزي: له صحبة كما في «تهذيب الكمال»؛ وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة كما في «تهذيب التهذيب» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

ورواه الطبراني في «الكبير» من غير طريق عبدالرزاق انظر الأرقام التالية (٨٧٥-٩٧٨).

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٥٦٠٥) ما يشهد لحديث أبي نملة؛ من طريق: الحارث بن عبيد ثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة به.

قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على «المستدرك»: الحارث بن عبيد قبال أبو حباتم: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ

قلت: وبقية رجاله ثقات.

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٨٤) والحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم (٢٨٠٠).

تنبيه: ذكر أبو هريرة وطن سببًا آخر لقول النبي على: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكفّبوهم» : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله على: .. الحديث.

(٨٠) وذهب الحافظ رحمه الله في «فتح الباري» (٨/ ٦٠٨) إلى حمل المطلق على المقيد من روايات ابن عباس رفظت فقال: .. قلت: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها=

آخر الغُنية في مسألة الرؤية لشيخنا شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى.

علقه في يوم الجمعة تاسع رجب سنة ست وتسعمائة بمنزله بمكة كاتبه عبد العزيز بن فهد المكي لطف الله به.

الحمد لله سمعها من لفظي ولدي محمد أبو الفضل محب الدين المدعو: جار الله في يوم الأحد سابع عشر شعبان سنة ست وتسعائة بزيارة دار الندوة من المسجد الحرام وأخبرته بإجازي لها موصول فيها شيخ الإسلام ابن حجر، وأجزته ما يجوز لي وعنى روايته.

قاله وكتبه: محمد المدعو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي لطف الله بهم آمين حامدًا ومصليًا ومسلمًا.

\* \* \*

<sup>=</sup>على مقيدها .... وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب.

ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه على الدوام. بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كها يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين . . . اهـ



## فهرس الموضوعات

| بىمح | الم   | الموصلي                                                             |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣    |       | مقدمة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى                   |
| ٤    |       | مقدمة الشيخ الفاضل محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله تعالى           |
| ٥    |       | مقدمة المحقق                                                        |
|      |       | توثيق نسبة الرسالة                                                  |
| ٦    |       | وصف المخطوط                                                         |
| ٧    |       | ترجمة موجزة للحافظ                                                  |
| ١.   |       | صور المخطوط                                                         |
| ۱۳   |       | النص المحقق                                                         |
|      | له في | سؤال السائل: عن ما اختلف فيه الصحابة ولله من رؤية النبيِّ عَلَيْ رب |
| ۱۳   |       | ليلة الإسراء ومن أثبت ذلك ومن نفاه                                  |
| 10   |       | مذهب ابن عباس في المشهور عنه                                        |
| 17   |       | وذهب آخرون إلى أنه ﷺ رأى ربه بفؤاده                                 |
| 17   |       | تفسيرات لفظة «أنَّى أراه» التي وردت في الحديث                       |
| 17   |       | مذهب عائشة نعشا أنه ﷺ لم يره في الدنيا أصلاً                        |
| ۱۸   |       | شدة إنكارها على من أطلق أن محمدًا ﷺ رأى ربه                         |
| ٧.   |       | حديث ابن عباس في إثبات الرؤية                                       |



| الصفحا | وع | الموضــــــ |
|--------|----|-------------|
|        |    |             |

| ۲۱   | جواب ابن عباس لابن عمر والشيم لما بعث يسأله هل رأى محمد ربه؟                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | الكلام على قول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبـراهيم ، والكـلام                                            |
| 27   | لموسى، والرؤية لمحمد ﷺ                                                                                         |
| ۳.   | وأما قول ابن عباس: إن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده                                                                   |
|      | الروايات التي فيها عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده لم يرد فيها نفي الرؤية                                       |
| ۴۲   | بعينه والأدلة على ذلك                                                                                          |
| ٣٤   | وأما إنكار عائشة فطفعا أن النبي ﷺ رأى ربه بعينه                                                                |
| ٣٨   | لم ينقل عن عائشة قط أنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: لم أرَ ربي عز وجل                                            |
|      | الآيات التي تدل على أن النبي على أن النبي على أن النبي على أن النبي الله وأى ربه، فالأصح فيها كلها أنه وأى     |
| 39   | جبريل عليه السلام                                                                                              |
|      | وأما الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوَّ مِن وَزَآيِ |
| ٤٠٢/ | جِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ ﴾                                                                                         |
| ٥٤   | آخر النص المحقق                                                                                                |







المنظمة المنطقة المنطق